وما كالأيطومان فالمدن كاما بالمرانع بالأموراني امرعا الرئل والقشوس الذين يروشلغ والعابيس المنت مُتَشَدِّده بالإعان و تزداد في العَدد مليعم " وجاً الل ووجيه وارض عَلاطيه فنعُما روح الملك طلاء ان تكابكلمة الله في التيانوا حميت ايتمرُوا ال ينطلقا اللها نائيه وفل يتركم أدوح ييتوع طابازام مبسيانك المطرواذا وأرك لبولس ملك ما قدون الليل قايمًا يَطِلُ المه وَمَثِولُ له بُحْوال ماقادونياواعتنا بوظاأركة فالرؤبا كالمان تواليج اردُنَا الْخَرُج الْمَا قادونيا وَنُعلُّولا لِللَّهُ دَعَا فَا لنبستوم ، و مَسِوْمًا منطواس واستهنا السَّامُوَراقي وي ومزهناك فياليوم الناف برنا المنابوليترا للدنيه وثب مناك الغليوس الع مراس فالدوينه وهرمدينة

مُحَالُ رُبِيدال الله مُنافِية مُناالذِي في مُرَّقِينَ وامابولس فالمان بريد ال كاخذة معمما الانه كال تَرَكُمُا وَهُا فِي عَلِيتِهِ وَدُهَبِ وَلَمْ يَاتِ مَعْمُا ال العل فصاريه بمامعًا صب محتى فترقام بعضهما مَهُ عَهُ مِنَّا ﴾ فاتَّابِرِنا با فاخُذَ معَهُ مُوفِيِّرُ وَإِقْلَعَا إِلْ قرش واتما بولس فاحنار سيلاوخوج وفداسوع من لاخوه سعة الله من وحمل بطوف قالمنام وقبلسا وُنينَةِ د الحاير حق بلغ كاربة ولسطره وكالفناك تليداته علما ناوتن ابزل فراة بيوديه مصنموكان إنوه يُومًا يُنّا وكان شهُودًا عليهِ مزالا خوه الذيرين لتكطره وتؤينه وال ولتراحب التطبعنة مكذا وَنَعْرُج مِعَهُ وَالْحَدُهُ وَحَدَنَهُ مِزَاجِلِ المُود الذيب انوا في الدالامكند، لانهُ كَانُوا يَعَلُونَ إِنَا اللهِ عَلَى الله